## کتاب

-مروز خلاصة التصانيف كي-ف الم

فيالتصوف

( لحجة الاسلام ) و الشيخ محمد من محمد الغزالي ﴾

(عربها من اللغة الفارسية الى اللغة العربية) الشيخ محمد امين الكردى الأربلي الشافعي النقشبندي ابن الشيخ فتح الله زاده رزقه الله الحسني وزياده

( ويليه خاتمة في الذكر للمعرب )

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمعرب ﴾

﴿ الطبعة الأولى ﴾ (طبع بمطبعة النجاح بباب الخلق بمصر)

## بالتدارمن الرحم

الحمد لله الذي أودع لطائف أسراره في قلوب العارفين \* وجعل البيان طريقا لوصولما الى المسترشدين \* والصلاة والسلام على أفصح الأنبياء لسانا \* وأوضحهم بيانا \* وعلى آلهوصحبه الهادين \* وعلى جميع علماء شريعته العاملين \* (أما بعد) فيقول المستعين بربه المبين \* الفقير اليه (محداً مين الشافعي مذهبا . النقد بندي مشربا . الكردى نسبة . الاربلي بلدة . الازهماى إقامة . أنه قد أطفرني الله وله الحمد بدرة غريبة من العلوم الالهية . موشحة بوشاح اللغة أ الفارسية . فاحتجبت عمن ليس له المام بها وهي من أنفس تصانيف العالم العلامة. والبحر الفهامة. حجة الاسلام الشيخ محمد بن محمد الغزالي الطوسي صاحب كتاب الاحياء وهو الغني عن التعريف قدس الله سره. وأفاض على المسلمين بره. فرأيت من نصيحة المسلمين وخدمة الدن ان أستعين بالله على ترجمها من الفارسية الى العربية م رقة اللفظ وجزالة المعنى . وسهولة المبنى . كي منتفع بها الخاص والعام والله أسال أن عن علينا بالفوز مدار السلام. قال ناقلها الفارسي في سياد

سبب تأليف الاستاذ لهذه الرسالة الموسومة ( بخلاصة التصانيف ) بعد الثناء على الله تعالى وما يتصل به ماهذا ترجمته (أما بعد) فقد كان رجل من تلامذة حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي . قدس الله سره العالى . قد تعب في تحصيل العلوم مدة من السنين حتى حاز من كل فن نصيبا وافرا فني ذات يوممن الايام صار يتفكر فى نفسه و يقول اني قد أنعبت نفسى مدة طويلة فى تحصيـل تلك العلوم والآن لاأدرى أى علم أنفع لى منها ليكون سببا لهذايتي ويقودني في عرضات القيامة . ولا أدرى أيضا غير النافع منها حتى أتباعد وأحتر زمنه كما قال عليــه الصلاة والسلام (نعوذبالله من علم لاينفع) وما زالت هذه الفكرة تغلب عليه حتى حملته على أن يكتب الى شيخه كتابا يستفتيه فيه عن قصته هذه ومسائل أخرى \* ويطلب منه مع ذاك النصيحة والدعاء قال فيه مولاى ان كان الطريق الى جوابى مدونا في كتبك المديدة كاحياء العلوم. وكيمياء السعادة. وجواهرالقرآن. ومزان العمل والقسطاس المستقيم . ومعراج القدس . ومنهاج العابدين . وأمثالها فان خادمك ضعيف كليل الطرف عن المطالعة فيها فأطلب من سيذى وأستاذى مختصرا أقرأه كل يوم واعمل بما فيه الى آخرماقال فكتب الشيخ في رده الكتاب الآتي وأرسله اليهومو قوله رضي الله

عنه اعلم أيها الولد العزيز والصاحب المخاص أطال الله بقاءك في طاعته وسلك بك طريق أحبابه . أن جميم نصائح الاولين والآخرين مجموعة في أحاديث سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم لانِه هو الذي أوتى جوامع الكلم فكل ناصح مهما نصح فهو متطفل على موائد نصحه صلى الله عليه وسلم ( فان وصلك شئ من النصائح النبوية فلا حاجة لك الى نصائحي وان لم يصل اليك شيء منها فقل لى ما الذي حصلته من علومك فيما أمضيته من عمرك الذي ضيعته سدى) . أيها الولد كل نصائح الاولين والآخرين في مقالات سيد المرسلين مكتوبة للمالمين وكل منها يفيدفائدة تامة فمنها هذا الحديث وهو (علامة اعراض الله عن العبد اشتغاله عالا يعنيه وان امر أذهبت ساعة من عمره في غير ماخلق له لجديرأن يطول عليه حسرته ومن جاوزالاربعين ولميغلب خيره شره فليتجهز الى النار) فهذه النصيحة والموعظة كافية لاهل الدنيا ياولدي فعل النصيحة سهل والصعوبة في قبولها والعمل بها لان طعم النصيحة في فم عابد الهوى من والمنهيات محبوبة على العموم خصوصا عندمن يبذل همته في طلب علوم الرسم والفضل والمهارة ونحوها لاكتساب العز والشرف الدنيوى لانهانما بقصد بتحصيل العلوم مجرد العلم دون العمل به لينسب اليه العلم ويقال فلان عالم فاضل فهذه عقيدة فاسدة وهذا القدر هو نهاية مذهب الفلاسفة

والعياذ بالله اذغايتهم تحصيل العلم بدون التفات الى العمل ولم يعلموا أن العلم يكون عليهم حجة بالغة وهم في غفلة عن قوله صلى الله عليه وسلم ( إن أشدالناسعدابايوم القيامة عالم لم ينفعه الله دملمه) وروى الإمام احمد والبيهتي عن منصور بن زاذان قال ( بلغنا أن العالم اذا لم ينتفع بعلمه تصيح أهل النار من نتن ربحه ويقولون له ماذا كنت تفعل ياخبيث فقد آذيتنا بنتن ريحك امايك فيك مانحن فيهمن الاذى والشرفيقول لهم كنت عالما فلم انتفع بعلمي ) وحكي ان بعض اكابر اصحاب الجنيد رآه في نومه بعد وفاته فقال مافعل الله بك قال طاحت تلك الاشارات . وغابت تلك العبارات . وفنيت تلكالعلوم و نفدت تلك الرسوم . وما نفعنا الاركيمات كنا نركعها في جوف الليل أيها الولد ينبغي أن لا تكون مفلسامن الاعمال • خاليامن الاحوال والمعانى الشريفة العالية. وأعلم يقينا أن العلم بمجرده لايأخذ يبدك يوم القيامة ويتضح لك هـذا بضرب مثال أرأيت لهدأن رجلا يحسن الحرب بينما هو يسير في مفازة ومعه عشرة سيوف هندية وقسى وسهام في غاية الجودةوقد تقلد بها اذ فاجأه اسد عظيم هل تدفع عنه هذه الاسلحة بمجردها من شر الاسد شيئا أنت على يقين تام بانهالانغنى عنه شيئاحتى يستعملها فيها قصد منها فكذلك لو أن شخصاً علم مائة الف مسألة ولم يممل بواحدة فأنت تعلم

ان هذا العلم لا يفيده فائدة ما . ولنضرب لك مثالا اخر فنقول لو ان شخصا به مرض وضعف من الحرارة والصفراء وعلم علما ليس معه شك أن شفاءه في تناول السكنجبين ولكنه لم يتناوله فهذا العلم ليس بنافع في الشفاء ولا دافع للداء حتى يعمل به

لو كات الني رطل خمر لم تكن \* لتصير نشوانا اذا لم تشرب فاعلم أنه لايفيدك كثرة تحصيل العلم وجمع الكتب مالم تعمل \* ياولدى ان لم تكن مستعدا لأثقا لرحمة الاله عزوجل بالدمل الصالح لم تصل اليك رحمته واسمع الدليل من القرآن ( وان ليس للانسان الا ماسمي ) ياولدي ان ظننت ان هذه الآية منسوخة فماذا تقول في قوله تمالى في آيات أخرى( فمن كان يرجو لقاء ربه فايعمل عملا صالحًا) وفي قوله ( جزاء بما كانوا يعملون ) وفي قوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ) وفي قوله ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وماذا تقول في حديث ( بني الاسلام على خمس شهادة أن لاإله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصـلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحبح البيت من استطاع اليه سبيلا) وفي حديث (الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان) والدلائل على ان سلامة العبد بالعمل كثيرة لاتعدولا تحصى فان خطر لك من كلامي أن العبد يدخل الجنة بعمله لا بفضل الله ورحمته فما فهمت كلامي • واعلم أني لا أقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته غير أن رحمة الله تمالي لا تصل إلى العبدالا أذا كان مستعداله أولا ثقا لان يكون محلالما ولا يكوف كذلك الابامتثال الأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والاخلاص في العمل كما يشير اليه قوله تعالى ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) حيث أخبر تعالى بقرب رحمته من المحسنين و تد قال صلى الله عليه وسلم ( الاحسان أن تعبد الله كانك تراه ) فهو يفيد بعدر حمته من غير الحسنين . فان لم تكن مستعدا لرحمته على الوجه المذكور لاتصل اليكر حمته واذالم تصل اليك رحته لاتدخل الجنة فان قال أحد ان العبد بدخل الجنة عجر دالاعان قلنا نعم ولـكنحتي يذوق صعوبة العقبات التي لا يسهلها الاصالحات الاعمال اذ لايصل العبد اليها الا بالعبور على الصراط وما مشينا عليه الاعلى صورة مشينا على الصراط المعنوي في هذه الداروما اختلف الناس في السرعة والبطء الا باختلافهم هنا في المبادرة الى الطاعة والتخلف عنهافن تحفظ هنا حفظ هناك ومن أبطأ هنا زلت به قدمه هناك كما أن شربنا من حوض الني صلى الله عليه وسلم يكون بقدر تضامنا من الشريعةالمطهرة واذافعني كون دخول الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالحا ومتهثا

لرحمته وفضله فيدخلك الجنة \* ياولدى اعلم يقينا أنك ان لم تعمل لم تأخذ أجرة العمل \* حكى أن عبدا من بني اسرائيل عبد الله مخلصا سنين عديدة فأراد البارى جل وعلا أن يظهر اخلاصه للملائكة فبعث اليه مذكما مخبره ان الله تعالى يقول الى متى تسعى هذا السعى وتنعب نفسك في العبادة وأنت من أهل النار فاخبره الملك بما قاله المولى فقال العبد في جوابه أنا عبد وشأن المبد العبودية وهو إله وشأن الالوهية لا يعلمه الا هو فرجع الملك الى ربه وقال إلهي أنت تعلم السر وأخنى وتعلم ماقاله عبدك فقال الله تعالى اذا كان.هذا العبد مع ضعفه لم يرجع عنا فكيف نرجع عنه مع كرمنا ( اشــهدوا واملائكتي اني قد غفرت له ) ياولدي اسمع حديث الني صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ( حاسبو اأنفسكم قبل أن تحاسبو ازنوا قبل أن توزنوا )وقال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ( من ظن أنه بدون الجهد يصل إلى الجنة فهو متمن ومن ظن أنه ببذل الجهديصل فهو متعن) وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب) وفي الحديث القدسي ( ماأقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاءي) وقال احدالا كابر ( الحقيقة ترك ملاحظة العمل لاتوك العمل )وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن وأشرف وأوضح من الكل

حيث قال (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله ) ياولدى كثيرا أحييت الليالى بتكرار العلم والمطالعة ولا أدري ماالباعث لك على ذلك إن كان غرضك الدنيا وجذب حطامها وتحصيل المناصب والمباهاة على أقرانك وأمثالك فويل لك ثم ويل لك وان كان غرضك إحياء الشريعة والدين المحمدى وتهذيب الاخلاق فطوبى لك ثم طوبى لك ولقد صدق من قال

سهر العبون لغير وجهك ضائع \* و بكاؤهن لغير فقدك باطل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عش ماشئت فانك میت وأحب ماشنت فانك مفارقه واعمل ماشنت فانك مجزى به) مافائدتك في تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والاشمار والنجوم والنحو والتصريف وغيرها ماحصلت غير تضييع عمرك في الغفلة عن جلال الله وعظمته وقدره لاني قرأت في انجيل عيسى عليه السلام ان العبد اذا مات ووضع في قبره يسأله الله تعالى بنفسه أربعين سؤلاأولها (عبدى قد طهرت منظرالخلق سنين هل طهرت منظري ساءة \* ياولدي كل يوم ينادي في قلبك وان لم تسمع (ماتصنع بغیری وأنت محفوف بخیری ) یاولدی العلم بغیر عمل جنوني والعمل بغير علم اجنبي لان العلم ان لم يباعدك اليوم عن

المعاصي ولم يصيرك طائعا لم يباعدك غدا عن نار جهنم فان لم تعمل اليوم ولم تتدارك مافاتك من الايام الماضية غدا في القيامة تقول ( فارجعنا نعمل صالحا )فيقال لك أيها الاحمق أنت أيبت منها فكيف ترجع اليها \* ياولدي الهمة العالية أن تصرف روحك في الطاعات قبل فرار روحك من الجسد بالموت لان الدنيا منزلتك الى ان تصل الى المقابر وهؤلاء القوم الذين في منازل المقابر ينتظرونك في كل لحظة الى أن تصل اليهم فالحذر الحذر من أن تذهب بغير زاد قال الصديق الاكبر (الاجساد قفص الطيورأواصطبل الدواب) فتأمل في نفسك من أيهما أنت فال كنت من الطيور أصحاب الاعشاش سمعت صوت طبل ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) فطر لتحلس بمكان أعلى وان كنت من الدواب والعياذ بالله كنت ممن قال الله فيهم (أولئك كالانعام بلهم أضل) واعلم يقينا أنك حينئذ بعثت ذخير تك في زاوية الى هاوية . نقل ان الحسن البصرى عطش يوماو كان شديد الحر فأتى له بقدح من الماء البارد فلمامسه بيده وأحس ببرودة مائه صاح صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه فوقع القدح من بده فلما أفاق قيل له ما الذي حصل لك قال ذكرت آمة أهل النارحين ينادون أهل الجنة (أن افيضو علينا من الماء) ، ياولدي ان كان يكفيك العلم المجرد ولمتحتج الى الممل فاذا تقول في نداء هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر لا نمورد في اخبار صحيحة أنه اذا مضى نصف الليل والناس نيا مينادي المولى سبحانه وتعالى بنفسه (هلمن تائب هل من سائل هل من مستغفر) ولذا صار القيام والاستغفار بالاسحار مطلوبا قال تعالى (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحاره يستغفرون) قيل ان جماعة من الصحابة رضى الله عنهم كانوا جالسين ذات يوم بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا عبد الله بن عمر بن الخطاب بخير فقال صلى الله عليه وسلم نم الرجل هو لو يصلى في الليل وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة (لا تكثر النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة)

ياولدى قوله تعالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) أمر (وبالاسحار هم يستففرون) شكر (والمستففرين بالاسحار) ذكر يقول النبى صلى الله عليه وسلم (ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقر أالقر آن وصوت المستففرين بالاسحار) ويقول سفيان الثورى رحمه الله تعالى \* ان لله تعالى ريحا يهب وقت الاسحار تحمل الاذكار والاستففار الى الملك الجبار \* وأيضا له اذا كان أول الليل نادى مناد من تحت العرش الاليقم العابدون فيقومون فيصلون ماشاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل الاليقم القانتون فيقومون فيصلون الى السحر فاذا كان السحر ينادى مناد

الا ليتم المستغفرون فيقومون فيستغفرون فاذا طلع الفجر نادى مناد الا ليتم الغافلون فيقومون من مفرشهم كالموتى نشروا من قبوره « ياولدى ورد فى وصايا لقمان أنه قال لابنه يابني لا يكونن الديك أكيس منك ينادى بالاسحار وأنت نائم) وما أجمل وأليق من قول القائل حيث قال

لقد هتفت في جنح ليل حمامة \* على فنن وهنا واني لنائم كذبت وبيت الله لوكنت عاشقا \* لما سبقتني بالبكاء الحائم وأزع انى هائم ذو مسبابة \* لربىولاأبكىوتبكى البهائم ياولدى خلاصة النصيحة أن تملم حقيقة الطاعة والعبادة ماهي العبادة هي متابعة الشارع صلى الله عليه وسلم في الاوامر والنواهي فازفعلت فعلا ولست بما مور به فليس بعبادة وان كان ذلك الفعل في صورة المبادة بل قد يكون عصيانًا وان كان صوما وصلاة ألا ترى أنه اذا صام شخص يومي العيدين وأيام التشريق يكون عاصيا وان كان مافعله في صورة العبادة لانه لم يؤمر به وكذا من صلى في الاوقات المكروهة أو في المواضع المفصوبة يكون آنما ، واعلم أنه اذا مزح شخص مع محرمه فأنه ماجور وان كان ذلك في صورة لعب لان هذا اللعب مأمور به وبذا صار معلوما أن العبادة الحقيقية هي امتثال الامر لا مجرد

الصلاة والصوم لان الصلاة والصوم لا يكونان عبادة الا أذا كان مأموراً بهما \* ياولدى فليكن جميع أحوالك وأقوالك مأمور! به موافقا للشريمة لانءلم وعمل المخلوقات بغير فتوى المصطنى صلى الله عليه و-لم ضلالة وسبب للبعد عن الله تعالى ولهذا نسخ المصطفى صلى الله عليه وسلم الاعمال السابقة فلا تحرك لسانك بكلمة تكون غير مأمور بها . وكن متيقنا أن طريق الله تعالى لاتقدر أن تصل اليه بغير مالم توعم به ولا تصل اليه أيضا بالشطحات والترهات الصوفية ترسما بل لاتصل الى هذا الطريق الا بقطع المموى والشهوة وحظوظ النفس بسيف المجاهدات لابوثبات الشطحات والترهات فان زعمت الوصول اغترارا منك بما تبديه من الكلام الرقيق وصفاء الايام والاوقات وطلاقة اللسان مع تعلق القلب بالشهوات والغفلة كان ذلك علامة على الشقاء والوبال واذا لم تقهر الهوى والنفس بالمجاهدات وتصيرها يحت الشرع لم يكن القلب حيا بنور المعرفة ياولدى سألت أسئلة بمضها لا يكيف بالقول ولا بالكتابة لانه ذوقي وكل ماكان ذوقيا لا يكيف بالقول ولا بالكتابة فلا تعلمه الا إذا وصلت اليه وما مثلك في ذلك الاكثل من جهل الحلاوة أو المرارة مثلا وأراد أن يكيفه بمجرد القول والكتابة فلايقدر البتة \* ياولدي أن كتب عنين

لاحد عرف لذة الجماع يسأله عن لذة الجماع كتب اليه في جوابه إن هذا ذوق لا تعرفه الا اذا وصلت اليه والا فلا يكيف بالقول والكتابة \* ياولدي بمض أسئلتك من هذا القبيل وأما القدر الذي يكيف بالقول والكتابة فقد بينته في كتابنا إحياء العلوم وغيره من التصانيف فاطلبه هناك وأما هنا فما قلنا على طريقة الاشارة وسألتني عما يجب على مريد طريق الحق جل وعلا فاعلم أن أول مايجب عليه الاعتقاد السليم الخالى عن البدع (الثاني) التوبة النصوح بان لا يرجع الى الزلات (الثالث) ارضاء الخصماء حتى لا يبقى عليه حق لمخلوق (الرابع) تحصيل علم الشريعة بقدرما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه ولا يجب عليه من علم الشريعة سوي ذلك وأما غير علم الشريعة فيكفيه ان يتعلم القدر الذي به خلاصهونجاته وهذا الكلام يكون معلوما لك بنقل حكاية وردت عن المشايخ وهي أن الشبلي رحمه الله قال انى خدمت أربعمائة استاذ وقرات عليهم اربعة آلاف حديث واخترت منها حديثا واحدا وعملت به وتركت باقيها لاني تأملت في هذا الحديث الواحد فرايت فيه خلاصي ونجاتى وأيضا رأيت ان علم الاولين والآخرين مندرج فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك اليه واعمل

للنار بقدر صبرك عليها ) ياولدي من هذا الحديث علم لك أنك لاتحتاج للعلم الكثير وتحصيل كثرة العلم من فروض الكفاية لامن فروض الاعيان وتأمل في هذه الحكاية حتى تكون متيقنا \* ورد ان حاتما الاصم كان من الامذة شقيق البلخير حمة الله عليهما فقال شقيق ذات يوم ياحاتم كم سنة أنت في صحبتي قال ثلاثاو ثلاثين سنة فقال ما الذي حصاته من العلوم وكم فائدة اخذتها مني قال تمحصلت على ثمان فوائد قال شقيق انا لله وانا اليه راجعون ياحاتم أنا صرفت عمرى معك في تعليمك وانت مأتحصلت مني على سوى هذه الفوائد فقال حاتم يا استاذى ان طلبت منى الصدق في تحصلت على غير الذي قلته ولم اطلب تحصيل غيرها لاني تيقنت اني لااتحصل على خلاصي وبجاتي في الدارين الا بهذه النانية وان ماسواها مستغنى عنه بها قال شقيق قل لى ما هذه الفوائد النمانية فقال ( الاولى ) نظرت في المخلوقات ورأيت كل واحد منهم اختار محبوبا فالبعض يصحب المحب الى مرض الموت والبعض الى طرف القبر وبعدذلك يودعونه وبرجمون ولا يدخلون معه القبر وتأملت لاجد محبوبا يكون لىرفيقا وانيسا فيالقبرفها وجدت سوي العمل الصالح فلهذا اخترته وجعلته محبوبا ليكون رفيقا ومؤنسا في القبر فقال شقيق احسنت ياحاتم ( الثانية ) نظرت في المخلونات فرأيت الـكل

اسير النفس والهوى وتأملت في قوله تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) فعلمت يقينا ان القرآن حق وخالفت النفس الامارة بالسوء وشددت المنطقة في المجاهدات وما اعطيتها مآربها وآمالها حتى انقادت بحت طاعة الحق قال شقيق بارك الله فيك (الثالثة) نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد يسعى ويتعب في تحصيل شيء من حطام الدنياوما تحصلوا عليه حفظوه وفرحوا بهلظنهم انهم تحصلوا علىشئ ثم نظرت في قوله تعالى (ماعندكم ينفد وما عندالله باق) فاحصلته وجمعته في سنين تصدقت مه على الفقراء وجعلته وديمة عند الله ليكون لي عنده باقيا وزاداً مدخراً لا خرتى قال شقيق أحسنت (الرابعة) اني نظرت في هذا العالم فرأيت قومايظنون انشرف الانسان وعنه بكثرة الاقارب والعشائي ويفتخرون بهم . وقوما يظنون ان شرف الانسان وكبرياءه بكثرة الاموال والاولاد فافتخروا بها . وبعضا يظنون ان العز والشرف بالغضب والسب والضربوسفك الدماء فافتخروا بذلك ونظرت في قوله تعالى ( ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) فعلمت ان القرآن حق وان ظنون الخلق خطأ فاخترت التقوى حتى أكون عنــدالله من الكرمين قال شقيق أحسنت (الخامسة) نظرت الى هذا الخلق فرأيت قوما يبغض ويحسد بعضهم بعضا بسبب حب المال والجاه

واني نظرت في قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) واني علمت أن هذه القسمة ثابتة في الازل لا اختيار لاحد فها فاحسدت أحداً بعد ورضيت بقسمة الباري تعالى واصطلحت مع أهل الدنيا قال شقيق احسنت (السادسة) نظرت الى هذا المالم فرأيت بعضهم يعادى بعضا بسبب أغراض نفسائية ووساوس شيطانية ونظرت في قوله نعالى ( ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) وعلمت ان القرآن حق وان غير الشيطان واتباعه لايكون عدوا فأتخذت الشيطان عدوى ولمأطعه فى امر ما وامتثلت امر الله تمالي وراقبت عظمته ولم أعاد احدا من خلقه وعلمت ان الصراط المستقيم في قوله تعالى (ألم أعهد اليكم يابني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذاصر اطمستقيم) قال شقيق أحسنت ياحاتم (السابعة ) نظرت في هذا العالم فرأيت كل واحد يصرف غاية جهده وقد أزل نفسه في تحصيل القوت وبسبب ذلك قد وقعوا في الحرام والشبهات ونظرت في قوله تعالى ( وما من داية في الارض الاعلى الله رزقها ) وفي قوله تمالى ( وال ليسَ للانسان الاماسعي) فعامت انى أحد الدواب في الارضوان رزق مضمون منه تمالى واني مكاف بالسمى في طلب الآخرة فاشتغلتُ بالخالق قال شقيق احسنت (الثامنة) نظرت الى هذا الخلق فرأيت

بعضا يعتمدعلي ماله وملكه وبعضا يعتمد على حرفته وصناعته وبعضا يىتىد على مخلوق مثله و تأملت في قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فتوكلت على الله تعالى وهوحسبي ونعم الوكيل قال شقيق أحسنت بإحاتم وفقك الله تعالى اني نظرت في التوراة والانجيل والزبور والفرقان فوجدت مافي الكتب الاربعة لايخرج عن هذه الفو اثدالمانية والذي يعمل ما كا نه عمل عافى الكتب الاربعة وبهذه الحكاية صارمعلومالك أنك لاتحتاج الى كثرة العلم ولنرجع الآن الى مأمحن فيه ونذ كر لك مما عجب في حق سالك طريق الحق (الخامس) ان يكون له من شدومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الاخلاق المذمومة ويضع مكانها الاخلاق المحمودة ومعنى التربية أن يكون المربي كالمزارع الذى يربي الزرع فكلما رأى حجرا أو نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا ويسقى الزرع مرارا الى ان ينمو ويتربى ليكون أحسن من غيره واذا علمت ان الزرع محتاج للمربي علمت أنه لابد للسالك من مرشد مرب البتة لان الله تمالي أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلا لهم ويرشدوهم الى الطريق المستقيم وقبل انتقال المصطفئ عليه الصلاة والسلام الى ألدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نو ابا عنه ليدلوا الخلق الى طريق الله وهكذا الى يوم القيامة فالسالك لايستنى عن المرشد البتة ، وشرط المرشد ال يكون

عالما لكن ليس كل عالم يصلح للارشــاد بل لابد أن يكون عالما له أهلية صناعة الارشادولهذا المرشد علامات ونحن نذكر لك مالابد له منها بطريق الاجمال حتى لايدعي الارشادكل متحير \* فالمرشد هو الذي يكون قد خرج من باطنه حب المال والجاه وتأسس بنيان تربيته على يد مرشد كذلك وهلم حتى تنتهي السلسلة الىالنبي صلى الله عليه وسلم وذاق بعض الرياضات كقلة الاكل والكلام والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصدوم واقتبس نورا من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واشتهر بالسيرة الحسنة والاخلاق المحمودة من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمأنينة وسخاء وقناعة وأمانة وحلم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وتأن وأمثالها وتطهر من الاخلاق الذميمة كالكبروالبخلوا لحسدوالحقد والحرص والامل الطويل والطيش ونحوها وسلمن تعصب المتعصبين واستغنى عن علم المتكلفين بالعلم المتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاقتداء بمثل هذا المرشد هو ءين الصوابوالظفر بمثله نادر لاسيافي هذا الزمان فأنه كترفيهمن يدعي الارشاد وهوفي الحقيقة يدعو الناس الى اللمو واللغو بل ادعى كثير من الملحدين الارشاد بمخالفة الشريعة وبسبب غلبة هؤلاء المدعين اختني المرشدون الحقيقيون في أركان الزوايا وبما ذكرناه علم بعض علامات المرشد

الحقيقى حتىانه منوجد متخلقا بهاعلم انهمن المرشدين ومن لميكن متخلقاً بها علم أنه من المدعين فان تحصل احد على مثل هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهرا وباطناء فالاحترام الظاهري ان لايجادله ولا ينكر عليه ولا يقيم الحجة عليه في ايمسئلةذكرها وان تحقق خطأه وان لايظهر نفسه امام المرشد بفرش السجادة الا أن يكون أماما فاذا فرغ من الصلاة ترك السجادة تأدبا معـ ١ وانالايتنفلكثيرا فيحضرتهوان يفعل كل ماامره به قدراستطاعته وان لايسجد له ولا لغيره لانه كفروان يبالغ في امتثال امره ولو كان ظاهره في صورة المعصية \* والاحترام الباطني ان كل ماسلمه له في الظاهر لا ينكره في الباطن والاكان منافقافان لم يقدر على ذلك ترك صحبته حتى يكون مافي باطنه موافقالما في ظاهر ه لا نه لا فائدة في الصحبة مع الانكار بلربنا تكونسببافي هلاكه (السادس) مخالفة سياسة النفس وهذا لايتيسر الا بترك جلساء السوء لتقصر عنه بد تصرف شياطين الانس والجن وترتفع عنه التلوثات الشيطانية (السابع) ان تختار جميم احوال الفقراء لان اصل هذا الطريق فراغ القلب من حب الدنيا فاذالم تخرجميع أحوال العقراء وجدت في قلبك الاسباب الدنيوية فقل أن تقدر على الخلاص من حبها فترك تلك الاسباب يكونسببا لفراغ القلب من حب الدنيا ولا يتدسر لك هذا

الترك الابذلك الاختيار وهذه السبمة واجبة على سالك طريق الله \* وسألت أيضا مِاهو التصوف فاعلم ان التصوف شيئان الصدق مع الله تمالي وحسن الماملة مع الناس فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة ألخلق فهو صوفي والصدق مع الله تعالى هو أن يفني العبد حظوظ نفسه لامره تعالى وحسن المعاملة مع الخلق هو ان لا يفضل مراده على مرادم مادام مرادم موافقالاشرع لان كلمن رضى بمخالفة الشرع او خالفه لا يكون صوفيا وان ادعى التصوف يكون كذابا . وسألتماهي العبودية فاعلم ازالعبودية هي عبارة عن دوام حضور العبد مع الحق تعالى بالاشعور الغير بل مع الذهول عن كل ما سواه وهي لا تتأتي الابثلاثة اشياء (الاول) الانتباه لامر الشرع (الثاني) الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى ( الثالث ) ترك طلب اختيار نفسك وفرحك باختيار الله تعالى لك . وسألت ماهو التوكل فاعلم ان التوكل ان تثق بما وعـد به الله وثوقاً لا تضعفـه الحوادث مهم كثرت وتعاظمت بعني ان يكون لك تمام اليقين بان كلماقسم لك يصل اليك وان اجتمع أهل الدنياليدفعوه عنك وكل مالم يقسم لكان يصل اليك وأن ساعدك أهل الدنيا \* وكذلك سألت ماهو الاخلاص فاعلم ان الإخلاص هو أن تكون أفعالك كلهاصادرة لله تعالى بحيث لا يكون في قلبك التفات لشئ من الخلق حين العمل ولا بعده كأن تحب ظهور اثر

الطاعة عليك من نور الوجمه وظهور أثر السجود في جبهتك . ومن علامات اخلاصك أن لا تفرح بناء الخلق عليك ولا تحزن بذمهم لك بليستوى عندك الأمران . واعلم أن الرياء يتولد من عظمة الخلق عندك فعلاجه أن ترى الخلق مسخراً لقدرة الله وتلاحظ أن الناس مثل الجمادات لاقدرة ولا ارادة لهم فلايقدرون على ان يوصلوا اليك نفعاً ولاضرآ فاذا فعات ذلك خلصت من هذا الرضوالا فما دمت تظن أنْ الخلق قادرون ومريدون لا يرتفع عنك الرياء . ياولدى أما بقية أسئلتك فبعضها مسطر في كتبي فاطلبه هناك وبعضها لاتنبغي كتابته لكن إذا عملت عا علمت يكشف لك عن حقيقته . ياولدى إذا أشكل عليكشيء بعد هذا فلا تسألني الابلسان الحال قال تعالى ( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم) وأقبل نصيحة الخضرعليه السلام المشار اليها بقوله تعالى ( فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ) ولا تستعجل بالسؤال لانك تصل الى وقت يكون هو المبين لك الا ترى أشارة قوله تعالى ( سـأريكم آياتى فـلا تستعجلون ) واعلم يقيناً أنك ان لم تسر لم تصلولم تر قال تمالى (أو لم يسروا في الارض فينظروا). ياولدي اذا ذهبت في طريق الله سريماً ترى العجائب. ياولدي لا بدلك مع العمل من بذل روحك في سبيل الوصول الى حضرة الحق فان الممل بدون بذل

الروح لا يفيد. قال ذو النون المصري رحمة الله تعالى عليه لاحد التلامذة ان قدرت على بذل الروح فتعال . والا فلا تشتغل بترهات الصوفية والقال. ياولدي اختصر لك النصيحة في تمانية أشياء اربعة تركية واربعة فعلية حتى لايكون علمك يوم القيامة خصما لك وحجة عليك اما التركية فأحدها ترك المناظرة بقدر امكانك واقامة الحجة على كل من يذكر مسألة فان آفات ذلك كثيرة وضرها أكثر من نفعها اذ هي منبع كل الاخلاق الذميمة كالرياء والحقد والحجبر والعداوة والمباهاة وغيرها فان وقعت بينك وبين غيرك مسألة وأنت تريد بالمناظرة أن ينكشف الحق جاز لك البحث في تلك السألة مهذه النية ولصدق هذه النية علامتان احداهما ان لاتفرق بين ان ينكشف الحق على لسانك أو لسان خصمك بل تحب ان تنكشف الحقيقة على يدخصمك ليكون ذلك أدعى له الى قبولها لان قبوله من نفسه اقرب الى قبوله منك ثانيتها أن يكون البحث في الخلوة أحب اليك منه في الملا أما اذا قلت لاحد مسألة وأنتُ تعلم ان الحق بيدك وهو يستهزئ فالحذر من ان تقيم الحجة معه واترك الكلام فانه يؤدي إلى الوحشة فلا تكون معه فائدة وهاهنا اذكر لك فائدة اعلم أن السؤال عن الاشياء المشكلة مثل عرض المريض علته على الطبيب والجواب مثل سعى الطبيب في شفاء هذا

المريض فالجهلاء مرضى والعلماء أطباؤهم والعالم الناقص لا يليق أن يكون طبيباً لهم بل الذي يداوى المرضى هو العالم الكامل لانه هو الذي يؤمل فيه أن يعرف حقيقة العلة وقد يكون المرض شديداً لا يمكن علاجه فهارة الطبيب تكون في عدم الاشتغال بمداواته واعلم أن مرض الجهل اربعة أقسام ثلاثة لاعلاج لهاو واحد يمكن علاجه فالاول ان يكون السؤال أو الاعتراض ناشئاً عن حسد والحسد فالا بزيده جوابات الاحسداً ولا يزيده حسده الا تكبراً فينبغي ان لانشتغل بجوابه وما أحسن قول الشاعر

كل العداوة قد ترجى ازالها الاعداوة من عاداك من حسد و تدبيره ان تتركه بمرضه و تعرض عنه عملا بقوله تعالى (فاعرض عمن تولى عن ذكر ناولم يرد إلا الحياة الدنيا) فاذا تعرضت له واشتغلت بمداواته فقد أشعلت نار حسده التي هي مما يحبط الاعمال كا في الحديث (الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب) الثاني ان تكون العلة من الحماقة وهذا لا يمكن علاجه لقول بحسي عليه السلام (ما عجزت عن احياء الموتى ولكن عجزت من اصلاح الاحتى) وهذا هو الذي اشتغل يومين أو ثلاقة بتحصيل العلم ولم يشرع في العلوم العقلية اصلا ومع هذا يعترض على العلاء العلم ولم يشرع في العلوم العقلية اصلا ومع هذا يعترض على العلاء

الذين صرفوا عمرهم في تحصيل العلوم ولم يعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من طالب صغير لا يكون الا من الجهل وعدم المعرفة فهذا. لم يعرف قدر نفسه ولاقدر هذا العالمين حماقته وعدم معرفته فينبغي أن تعرض عن هذا أيضاً ولاتشتغل بجوابه ( الثالث )ان يكوز السائل مسترشدا ليس فيه اهلية لهم كلام الاكابر لقضور فهمه عنه ويسأل على جهة الاستفادة عن غوامض الامورالتي يكون قاصراً عن ادراك حقائقها ولا يرى قصور فهمه فلاتشتغل بجوابه أيضاً لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( نحن معاشر الانبياء امرنا بان نكلم الناس على قدر عقولهم) (الرابع) ان يكون مسترشداً ذكياً لبيباً عاقلا ليس مغلوب الغضب والشهوة والحسد وحب المال والجاه بل طالباً لطريق الحق سائلا من غير تمنت فهذا المريض يمكن علاجه فالاشتغال بجوابه لاثق بل واجب ( الثاني ) ان تحترز من الوعظ والتذكير الا ان تعلم انك عملت أولا بما تقول متأملاً قبل ان تتكلم قال الله تعالى لميسى عليه السلام (يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني ) فان كنت كذلك وابتلاك الله بالوعظ فأحترز من شيئين الاول ان تحترز من التكاف في المكلام بالمبارات والاشارات والشطحات والاشمار لان الله تمالي يعد المتكافين في الكلام أعداء له لأن التكلف يدل على خراب باطن صاحبه وغفلة

قلبهمعأن المقصودمن التذكير استحضار مصائب الآخرة والتقصير في خدمة المولى جل وعلا فتأمل في العمر الماضي والعقبات التي في الطريق حتى تخرج من الدنيا بسلامة الايمان وتنجو من هول قبضة ملك الموت وسؤال منكر ونكير وردجوابهما ﴿ وأيضا تأمل في هول القيامة ومواقفها وحسابها والميزان والعبور على الصراط والنار ومصائبها فهذاهوالذي ينبغي تذكره وتذكير الخلق به وتطلعهم على تقصيره وعيوبهم لاجلأن توقع في قلوب أهل المجلس خوف حرارة النار ومصائبهاليتذكروا تفريطهم فى الزمن الماضي بالندم عليه والتحسر على ضياع العمر الذي انقضي بغير طاعة فالجملة المذكورة بالكيفية المتقدمة يقال لهاوعظ مع عدم التكلف في الكلام بالفصاحة والتسجيع وغير ذلك لانمثل الواعظ كمثل صاحب يبت فيه عياله وقد جاء السيل وهو يخاف أن يأخذ البيت ويغرق الاولاد وينادى الحذر الحذر ياأهل البيت اهربوا لان السيل وصلكم فهذا الرجل في هذه الحالة لايقول الكلام بالتكاف والعبارات والتسجيع والاشارات فمثل الوعظ للخلق يكون هكذاوينبني ان لايميل قلبك حال وعظك الى صراخ الصارخين وبكاء الباكين وغوغاء أهل المجلس بقولهم ان هذا الواعظ حسن الوعظ والمجلس لان هذا الميسل يتولد عن الغفلة بل ينبغي ان يكون ميله حال الوعظ الى تحويلهم عن الدنيا الى الآخرة وعن المعصيـة

الى الطاعـة وعن الغفلة الى التيقظ وعن الغرور الى التقوى وان يكون كلامه في علم الزهد والعبودية وأن ينظر الى رغبتهم همل هي خلاف رضي الخالق أولا والى ميل قلوبهم هل هو خلاف الشرع أولا والى أعمالهم واخلاقهم الذميمة والحميدة أيهما أغلب والذي خوفه غالب فيرجمه الى الرجاء والذى رجاوه غالب فيرجمه الى الخوف بكيفية ينصرفون بها من المجلس بحيث لم يبق معهم صفات ذميمة ظاهرآ وباطنا ويتصفون بالصفات الحميدة ويرغبون ويحرصون على الطاعات التي تكاسلواعنها ويكرهون المعاصى التي كانوا يحرصون عليها وكل وعظ لم يكن ولم يقل هكذا يكون وبالاعلى الواعظ والموعوظ بل يكون الواعظ غولا وشيطانا لانه يضل الناس عن طريق الحق ومهلكهم هلاكا أبديا ويجب على الخلق ان يهر بوامنه لان الفساد الذي يفعله لايقدر الشياطين ان يفعلوه وكل من له مد القدرة بجب عليه ان ينزله عن المنبر ليدفعه لانه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (الثالث) اللاتميل إلى الماوك والاساء والحكام ولا تخالطهم ولا تجالسهم بلولا تنظراليهم لان في مخالطتهم ومجالستهم آفات كثيرة وان ابتليت برؤيتهم ومجالستهم فالركمدحهم وثناءهم واذا جاؤا لزيارتك فسبيلك ان يكون هكذا فان الله يغضب اذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان

يعصى الله تعالى في ارضه (الرابع) ان لاتقبل منهم شيئًا وان علمت. أنه حلال لان الطمع في مالهم يكون سببا لفساد الدين والمداهنة والمحاباة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم ويتولد منها فسقهم وفجورهم وهذاكله هلاك في الدين وأقل مضرة يتولد منها ان تحبهم وكل من يحب أحدا محب طول عمره واذا أحب طول عمره احب طول ظلمه وخراب العالم و نسأل الله الامان الامان من ان يضلك الشيطان عن طريق الحق لانه يقول لك الاولى ان تأخذ منهم الدراه وتعطيها للدراويش وتريح المساكين بصرفها عليهم لانك تصرفها فىالضرورة والواب الخير واما هو فيصرفها في الفسق والفجور لان الشيطان بهذا الطريق سفك دماء خلق كشير وآفات الطمع كشيرة ذكرتها في كتابنا احياء العلوم فاطلبها هناك \* ياولدي اجتنب هـذه الاربعة التركية وأما الفعلية فاربعة ايضا ولا بد ان تعمل مها ( الاول ) يلزمك ان تؤدى ماامرك الله تعالى به مثل ماتحب ان يؤدى عبدك ماامرته به وانت راض عنه وكل شيء لاترضي بفعله من عبدك فلا ترضي عن نفسك بفعله في تحقق عبو ديتك لله تعالى ومع ذلك فليس هو عبدك حقيقة لانك اشتريته بالدراهم وأنت في الحقيقة عبدلله لانك مخلوق له وهو خالق لك ( الثاني ) ان تعامل الحلق بما تحب ان يماملوك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يكمل إيمان العبد

حتى يحب لسائر الناس مايحب لنفسه ) ( الثالث ) ان تشتغل بالعلم النافع في الواقع وتفس الامر وهو الذي لو علمت أنه بقيمن عمرك اسبوع لم تشتغل بسواه ومن المعلوم انه اذا كان كذلك لاتشتغل بعلم النحو والصرف والطب وأمثالها لانك تعلم ان هذه العلوم لاتنفع في أغاثتك بل تشتغل بمراقبة قلبك ومعرفة صفاته فتشتغل بتطهيره من الاخلاق الذميمةوعلائق الدنيا وتحليته بالاخلاق الحسنة ومحبة الحقوتشتغل بالعبادة \*ياولدي اسمع كلمة واحدة وتأمل فيحقيقتها واعمل بها تجد فيها خلاصك وتجاتك البتة ان اخبرت ان السلطان قاصد زيارتك في هذا الاسبوع مثلا فأنا أعلم أنك لاتشتغل في هذا الاسبوع بشيء غير اصلاح ماتملم ان عين السلطان تقع عايــه اذا علمت ماذكرناه تحققت بالإولى أنه لا ينبغي لك الا أن تشتغــل باصلاح ماتعلم أنه محل نظر الله تعالى وهو القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم) وان اردت ان تسلم علم أحوالً القلوب فاطلبه من كتابي (إحياء العلوم) وسائر تصانيني وهذا فرض عين على كل مسلم وباقى العلوم فرض كفاية الا أن تعلم بقدر ما تتحصل به على امتثال الاوامر واجتناب النواهي (الرابع) ان تدخر لعيالك من القوت ما لا يزيد على السـنة لان النبي صلى

الله عليه وسلم قال لازواجه ( اللم اجعل رزق آل محمد كفافا ) ولم يقل ذلك لكل أزواجه بل قال لمن لم يكن لهن قوة اليقين أما مثل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يرتب لهاقوت سنة ولا يوم ، باولدي جميع ماطلبته مني كتبته لك في هذه الرسالة فينبغى لك ان تعمل بكل مافيها وفي أثناء عملك اذكرنى بصالح دعائك أما ماطلبته من الأدعية فمذكورة في الصحاح وتاريخ أهل البيت فاطلبها هناك واذكر لك هــذا الدعاء فاقرأه على الدوام خصــوصه عقب الصاوات وهو اللم اني اسألك من النعمة تمامها \* ومن العصمة دوامها \* ومن الرحمة شمولها \* ومن العافية حصولها \* ومن العيش أرغده \* ومن العمر أسعده \* ومن الاحسان أنَّه \* ومن الانعام أعمه \* ومن الفضل أعذبه \* ومن اللطف أقربه \* ومن العمل أصلحه \* ومن العلم أنفعه \* ومن الرزق أوسعه \* اللم كن لناولا تَكُن علينا \* اللم اختم بالسعادة آجالنا \* وحقق بالزيادة أعمالنا \* واقرن بالمافية غدونا وآصالنا \* واجعل الى رحمتك مصيرنا وآمالنا \* واصب سجال عفوك على ذنو بنا \* ومنَّ علينا باصلاح عيو بنا \* واجمل التقوى زادنا ، وفي دينك اجتهادنا ، وعليك توكانا واعتمادنا ، المناثبتناعلي نهج الاستقامة \* وأعذنامن موجبات الندامة يوم القيامة \* وخفف عنا ثقل الاوزار \* وارزقنا عيشة الايرار \* وكفنا واصرف

عنا شر الاشرار \*واعتقرقابنا \* ورقاب آبائنا \* وامهاتنا من النار \* والدين والمظالم يا عزبز ياغفار \* ياكريم ياستار \* ياحليم ياجبار \* برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين \* والحمد لله رب العالمين آمين ﴿ خاتمة للمعرُّ بِ ﴾ اعلم ان تصفية القلب لا تتم الا بطريق الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ( ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله تعالى ) ثم أن الذكر اما باللسان واما بالقلب فذكر الاسان لتحصيل ذكر القلب وذكر القلب لتحصيل المراقبة وأقرب التصفية للقلب الاشتغال بذكر الطريقة النقشبندية وهو الذكر باسم الذات أو بالنغي والاثبات وكيفية ذكر اسم الذات أن يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظة ( الله ) لان القلب كله لسان وكله سمع وكله بصر وأما كيفية ذكر النفي والاثبات فعي أن يتلفظ الذاكر بلسان القلب (لااله) نافيا بها جميع تعلقات القلب عما سوى الله ثم يتلفظ بلسان القلب ( الاالله ) مثبتاً بها وجود وحدانية الحق فيه فاذا ذكر الذاكر هذين الاسمين بهذه الكيفية تحصل له صفوة القلب وزكاء النفس ويكون عارفا بالله تمالى واصلا اليه \* ويقدم وظيفة الذكرية على سائر العبادات بعد الفرائض ورواتبها فيجيع الاوقات الى ان يحصل في قلبه ملكة عميدة وبعد ذلك يجوز لهجميع الفضائل من العبادات لانه

عرف طريق الاستفاضة من الله وعرف طريق التقرب اليه فذكر الله احسن في الطريق \* من الورد المرتب للصلاة واحسن من قراءة فول حق \* ومن عمـل بَكل النافلات لان الذكر يجلى صدأ قلب \* ويرفع عنـه كل الحاجبات وجاهد في جميع الوقت والزم \* بذكر الله تشهد واردات توجه للاله ودع سواه \* وراقب وارتفع للعاليات (والمراقبة) وهيرؤية جناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصرة على الدوام مع التعظيم وهي أقرب الطرق الى الله تعالى من حيث التقرباليه كما قيل القصدالي الله عز وجل بالقلوب أبلغ من حركات الاعضاء في الاعمال بالصلاة والسلام والاذكار والاوراد وتحوها لان صاحب الهمة العالية لا يزال عاملا بقلبه وان لم تساعده على الاعمال جوارحه فهو يكون داعًا في التقربوأبدا في التحبب \* ثم اعلم أن الذاكر اذا بلغ مرتبة المراقبة ثبتتله وحدة الوجود الالهية وتحقق بدوام المبودية فاذادوام على المراقبة ترقى الى مرتبة المشاهدة بأن ينكشف له بمين البصيرة الأنوار وجودوحدة الذات الالهية محيطة بجميع الاشياءوأنه تعالى متجل بصفاته وأسمائه في مصنوعاته وبحسب استعداد المشاهدين بصعب الإستلم الوار الربوية والاستكشاف باسرار الاحدية